## الكسوف المجعرافية دوافعها-حقيقتها



محمودت كر

المكتبالاستسلامي

جفوق الطتبع مجفوظت الطبعكة المثانية المثانية مراكم المدر المراه

## المكتب الاسلاي

میروت: ص.ب ۱۱/۳۷۷۱ حاتف ۲۳۸،۵۵ برقیباً: اسسلامیساً دمشی: ص.ب ۸۰۰ ماتف ۱۱۱۹۳۷ - برقیباً: اسسلامیس

## مسلمالدالرحمر الرحيم

## مقدمت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وبعد: لقد كتب من الكشوف الحفرافية كثيراً ، كتب قديماً كما كتب حديثاً ، ولكن هذه المعلومات لم تكن سوى معلومات تقليدية تتحدث عن الكشوف وسيرها والطرق التي سلكتها والملاحين اللين قادوها ، ثم تبحث في العوامل التي دعت الى القيام بها ، والنتائج التي ادت اليها ، كل هذا حسب رأى أوربا وتخطيطها للموضوع ، لا يختلف في ذلك قديم الكتابات عن حديثها غير ما تضيفه المعاصرة منها عن الكشوف التي تمت في الأيام الأخيرة للمناطق. القطبية وارتياد البقاع المجهولة وسط الفابات الكثيفة او الصحراوات المقفرة ، هذا مع العلم أن كثيرا من الكتب وخاصة ما يتعلق منها بالرحلات او الجفرافيين ما تتحدث عن الوصول الى امركا قبل كولومب والأوربيين أو الى رأس الرجاء الصالح قبل بارتلمي دياز والفربيين أو عن بحسادة الاسبان والبرتفاليين الذين كانوا من المسلمين فسير قادتهم الايطاليين ، ولكن هذه الاخبار تنقل نقلاً مجرداً ، أو تعطى صفة الرواية والاخبار دون متابعة او استنتاج وهذا لا يؤدي الى شيء ، ولا يصل بنا الى نتيجة نتوخاها أو معرفة نبتفيها . ورغم تقديرنا الى كل ما كتب ، واعترافنا بفضل الذين اسهموا في هذه الموضوعات ، فان هذه المعلومات التي اوردوها إن بقيت كما هي ، وكما ارادتها اوربا بالذات ، فاننا سنبقى في مكاننا لا نتحرك ، ولا نتقدم في كتابة تاريخنا بأنفسنا شيئًا ، وسنبقى تبعاً الأوربا ومعلوماتها وتاريخها وكتاباتها ، نقلد دون ادراك ، ونأخذ من غير وضوح في الرؤية ، ونحاضر من غير روية ، ونتكلم من دون علم ، ونكتب دون مناقشة ، لا نختلف عن البدائيين إن لم نقل عن بعض أنواع الحيوان ، إننا بحاجة الى أن نناقش الفكرة قبل أخذها ، ونمحص الموضوع قبل عرضه على مجتمعنا وقبل تقديمه لأبنائنا واحيالنا .

إن الدوافع التي دفعت أوربا للقيام بما وصلت اليه لم تدرس بعد دراسة كافية من جميع جوانبها وخاصة التاريخية منها ، إننا لم نزل نأخذ الجانب الاقتصادي ونهمل الجانب الديني الصليبي ، وهذا الأمر هو الذي تؤكد عليه أوربا ، إننا نريد أن نبحث هذا الجانب المهمل لنتأكد أو نؤكد أنه هو الأساس الذي دفع أوربا للقيام بما وصلت إليه ، وأن الجانب الاقتصادي قد نتج عنه ، أو كان ظله أو الدرء الذي اخفت

اوريا خلفه حقيقة وجودها خارج بلادها او في مستعمراتها . إن الدول الأوربية قد دفعت الاسبان والبرتغال لقتال المسلمين وامدتهم بكل ما يحتاجون إليه حتى إن بحارتهم كانوا من غير ابنائهم ، وكانت نتيجة ذلك الامداد ، وكانت نتيجة تلك المساعدة أن استطاع الاسبان والبرتفاليون \_ وا اسفاد \_ طرد المسلمين فعلا من الاندلس وملاحقتهم في كل مكان ، وكانت خطتهم تطويق المسلمين ، واثناء تنفيذ الخطة تمت معر فتهم لمناطق جديدة بالنسبة إليهم ، فانطلقوا فيها ، وأغرتهم بغناها ، فانتقلوا من الحروب إلى جمع الثروة والتوسع في اراض جديدة او لازم احدهما الآخر ، وهذا ما اثار عليهم اصدقاء الأمس المذين حسدوهم في الاستعمار والتوسع ، واتهموهم بترك المهمة الاساسية التي ساروا من اجلها ، والتي تلقوا المساعدات الكبيرة في سبيل تنفيذها ، وهي قتال الم المسلمين ، ولكن المفريات قد عطفت بهم الطريق ، وحولتهم عن مهمتهم الأصلية بعض التحويل ، لذلك قاموا ينافسونهم . فحصل التنافس الاستعماري اللذي طغى عليه الجانب الاقتصادي ظاهريا ، وجعل عليه غطاء رقيقا لم يكشف بعد -وإن كانت رؤيته لمن يمعن النظر من اصحاب الأبصار حيث يمكن أن تظهر لشفافية الفطاء ، وعندها يبدو الاستعمار في ثوب رجل دين نصراني يحمل الصليب ، ويكثر عن أنيابه ، يريد أعمالها لتمزيق المسلمين.

هذا الجانب الاقتصادي او التنافس الاستعماري قد طغى في النهاية على صورة الاكتشافات واظهر الاستعمار على انه ظل له ، وانسى الكثيرين واقعه الحقيقي ، فكتبوا عن الاستعمار وائره على البلاد واهدافه وغاياته والوسائل التي اتخذها ، ولولا دعم الاستعمار للمبشرين وسياسته الواضحة في ذلك ، تلك السياسة التي فتحت نافذة تشرف على حقيقة الاستعمار لولا ذلك لبقي غامضاً نسبياً ، وقد اطل بعضهم على الاستعمار من هذه النافذة فرأى جانباً من حقيقة الاستعمار ، فتكلم على خوف ، واوجز عن ضعف ، فكانت صورة ناقصة غير كافية ولا وافية .

وكلما مرت الأيام كشفت عن حقائق اكثر وصور اوضح بحاجة لإضافة بعضها الى بعض لتتكامل صورة الاستعمار الحقيقية في اذهان الناس ، وعندئذ لا يرون إلا الصليبية بحقدها البشع ، وأنيابها البارزة ، وأعمالها الوحشية ، وطمسها للحقائق ، وإخفاء كل اثر لغيرها وخاصة إن كان اثراً اسلاميا ، وقصر كل شيء علمي أو اثر فني عليها وعلى أبنائها .

أميركا التي وصلها المسلمون قبل كولومب ، واقاموا فيها ردحاً من الزمن يشيدون البناء ، ويعملون لبناء الفكر ، فجاءت أوربا باكتشافاتها تطمس هذه الحقيقة ، وتزيل هذا الواقع بإبادتها الغادرة لهم هناك ، وبجريمتها الوحشية بإزالة

كل آثارهم هناك ، وبحقدها الشديد بتشويه التاريخ وبالكذب الصريح ، ولكن بهات تظهر هذه الحقيقة من خلال بعض الآثار التي وجدت في بعض الخرائب التي فعلتها ايدي الصليبية واصابع الحقد كما سيتبين ذلك في هذه الرسالة .

ومن هذا المنطلق رايت ان اوضح بعض هذه المعاني بلا توسع ليستطيع الجميع قراءتها ، ويتسنى لكل طالب حقيقة معرفتها ، وليضع كل منصف يده على مفتاح الحقيقة يتلمسها ، وينطلق منها ، ويبدأ من أول الطريق يسير فيه يطلب المعرفة ويبحث عنها حتى يصل إلى الحق والصواب وهذا هو هدفنا ومبتفانا .

هذه الرسالة في الأصل موضوع محاضرة كنت القيتها فاقترح علي بعض من سمعها من اساتذة الجامعة والكليات ان انشرها ليعم نفعها ، فاستجبت لهذا الاقتراح راجيا ان أكون بهذا الرأي قد جققت ما أبغيه من الاستقلال في النظر والفكر فإن و فقت فذلك فضل الله ، وإن أخطأت فعذري انى اجتهدت .

والله نسال التوفيق وسداد الخطى وهو نعم المولى ونعم النصير .

١٠ ذي القعدة ١٣٩٢ هـ .

إن الوقت الذي كانت تسطع فيه شمس المعرفة على ديار الاسلام، ويشع فيه العلم من هناك، وتتألق الحضارة الإسلامة، فترسل أشعنها إلى ما جاورها من أمصار لتلفهم بين جوانحها ، وتنقذهم من الظلمات إلى النور ، وتخلصهم من الجاهلية العماء لتدخلهم إلى واقع الإسلام المنير ، في هذا الوقت كانت أوربا تترنح في الجهل ، وترزح تحت كابوس الظلم ، ونستكين لنير الطغيان، وتخضع حانية الرأس للطواغيت الجهلة، وتخنع غامضة البصر عن نور الحق ، وتقبع في عزلة عن كل تيار حضاري ، فكان لا يرتفع مستوى البشر فها إلى أدنى مستويات الجماعات البدائية اليوم التي ذاقت من أوربا الويلات منذ أن وقفت على أقدامها .

بدأت أوربا تنفض عن عيونها غبار الجهل الذي ورثته خلال قرون طويلة خلت بعد أن وصلت إلى بعض مناطقها أشعة الحضارة الإسلامية ، فجلت بسناها تلك الأرجاء ، واستفادت أوربا بقبس منها ، فالأندلس وجنوب فرنسا وجنوب ايطاليا وجزر البحر

الأبيض المتوسط كاما كانت مراكز يشع منها النور والمعرفة على أوربا ، ومنها كانت الحركات الأولى التي امتدت لتنفض غبار الجهل ، وتخلع حجاب الظلم إضافة إلى ما استفادته أوربا من احتكاك بالمسلمين في الشرق سواء عن طريق الحروب الصليبية أم عن طريق التجارة الحرة التي سهل المسلمون دروبها لعل الحير يصل عن طريقها إلى بقية الشعوب . فالمسلم لا يريد للعالم إلا الحير .

لكن أوربا اليوم ترفض حقيقة الأمس، وتصر على أن أسباب خضها إنما يعود لذاتيتها ونشاط أبنائها ، وتجعل من هروب عدد عدود من علماء الرومان الشرقيين في القسطنطينية عند فتحها على يد محمد الفاتح العثماني رحمه الله ، والتجائهم إلى أوربا كان عاملاً رئيسياً من عوامل النهضة ، كما تزعم أن اكتشافات جغرافية قام بها رجالها كانت أساس النهضة وسبب التقدم . فهي بهذا ترفض أن تدين بالفضل للحق ، وإنما تدعي أن نهضها كانت ذاتية ومن أصول أوربية خالصة ، وخاصة ما أسمته بالاكتشافات الجغرافية التي هي موضوع محاضرتنا .

لنبحث في هذه الاكتشافات \_ حسب رأي أوربا\_ وما الدوافع التي أدت إليها ؟ وهل كانت اكتشافات فعلًا توصل إليها البشر

أول مرة أم هي ادعاء أوربي وكان البشر على علم بها من قبل؟ ولما كانت أوربا قد سيطرت على العالم في حين مضى فقد فرضت على هذه المعلومات الحاطئة حتى أصبحت شبه حقيقة واقعة بين بقية سكان العالم.

تدعى أوربا أن الحافز لها في هـذه الاكتشافات هو تجارة التوابل والحصول على المال ، لكن هذا الادعاء لا يستند إلى حقيقة علمية ، ولا يقبله تحليل صحيح ، فقد كانت الدول التي تدعي هذه الاكتشافات \_ اسبانيا والبرتغال \_ لا نزال أهم أجزائها الجنوبية في ظل الحكم الاسلامي ، وكان شغل الاسبان والبرتغاليين الشاغل هو اخراج المسلمين من الأندلس، ومع هذا فقد وصل البرتغاليون رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقية وهم في غمرة الحروب مع المسلمين ، إذن كان وصولهم لتنفيذ خطة حربية ، فقد وصاوا قبل سقوط الأندلس بست سنوات . وكان الاسبان والبرتغاليون يلقون الدعم الأوربي ، بل كانت أورباكلها من ورائهم ، فهل يقبل والوضع هكذا أن يكون هم الاسبان والبرتغاليين الحصول على انتوابل كما تدعي اوربا ؟ هل يقبل إنسان أن هم اوربا أثناء الحرب العالمية الثانية الحصول على مادة الفلفل أو الزنجبيل وهي مادة

كالية غير ضرورية ؟ لو ادعى هذا مؤرخ لاعتبر مجنوناً . فهل نرضى بعد هذا زعم الأوربيين ؟

وأما الحصول على المال فهل يسعى الانسان وراء المال في مكان مجهول أو يبحث عنه في مكان لا يزال في عالم الحيال ؟ إلا إذا كان هذا في الحلم أو جاء في إحدى الأساطير القديمة والحرافات الأوربية.

إن حقيقة الدوافع السبي تكمن وراء وصول أوربا إلى ما وصلت إليه من اكتشافات جغرافية بالنسبة اليها إنما كانت الحروب الصليبية التي كانت ولا تزال يجمل التاريخ لنا صوراً منها، ولا يمكن مجث هدا الموضوع دون الرجوع إلى التاريخ قليلاً لنوضح ما غمض، ونظهر ما أخفته أصابع الحقد وأيادي التقليد.

في النصف الأول من القرن السابع الميلادي ، وفي وسط الجزيرة العربية تكونت أمة العقيدة فكانت الفئة المؤمنة الأولى في تاريخنا هي التي عبثت بالقوى المادية واستهزأت بها ، ولم يمض أكثر من ربع قرن تلقت فيه هذه الجماعة الدروس العملية ، حتى ألهبت القوى الكامنة في النفوس ، فإذا بها تدك صروح الشر في أعظم قلعة له ، وتدوس تحت أقدامها كل القوى المادية التي تحطمت أمامها

معلنة الضعف الحقيقي ، ومظهرة أن المادة لا يمكنها أن تقف أمام الروح بأي شكل من الأشكال ، وإذا باضغم الحصون تنهد ، وأعظم المعاقل تندك ، وأكبر الجيوش تهزم ، وأقوى الدول تخضع ، وإذا بالقلوب القاسية تنفتح للإيمان ، والعقول المتعطلة تتعطش للروح ، وإذا بمجد الفرش ينتهي ، وعز الروم مختفي ، وتنعدم من الوجود كل فوة سوى هذه القوة المؤمنة التي أصبحت عملاقة العالم ، الوجود كل فوة سوى هذه القوة المؤمنة التي أصبحت عملاقة العالم ، العدل والقيم ، ويأخذ منها الأمر والتوجيه .

أما قوى الشر فقد هالها الأمر حيث طرقت جعافل الحير أبواب باريس، وسطع النور في جنوب فرنسا فاستنارت به بعض المناطق، ولكن ماذا تفعل قوى الشر أمام هذا الانطلاق السريع والتألق البديع؟ انتظرت وقد سكنت في جعورها وعادت إلى أوكارها، ولم تستطع أن تبدي حراكا، فقد لاحظت شيئاً لم تعهد من قبل، ورأت قوة لم تكن تتوقع مثلها في بني البشر، فأثرت السكون والهدوء. يقول ابن الجوزي: « فلما جاء نبينا فقهر الملك ومنع الالحاد أجمع جماعة من الثنوية والمجوس والملحدين ومن دان بدين الفلاسفة المتقدمين فأعملوا آراءهم وقالوا:

قد ثبت عندنا أن جميع الأنبياء كنبوا ومخرقوا ... وأعظم كل بلية علينا محمد ... والآن قد تشاغل أتباعه فمنهم مقبل على كسب الأموال ومنهم على نشيد البنيان ومنهم على الملاهي وعلمساؤهم يتلاعبون ... وقد ضعفت بصائرهم فنحن نطمع في ابطال دينهم (١).

خلف من بعد هؤلاه المؤمنين خلف أضاعوا الجهاد فاستكانوا، وانصرف بعضهم نحو العلم النظري بكليتهم ، واتجه آخرون نحو العمل يشؤون دنياهم ، وقد ظنوا أن في المادة التي حصاوا عليها دوام قوتهم وبقاء عزتهم ، فتوقف خط سيرهم نحو التقدم والاندفاع ، ووقف خط النور لا يسير ، ولم يشعر هذا الجيل بما يجب أن يشعر ، فقد ورثوا الجاه الواسع ، والوطن الشاسع ، والمال الوفير ، والحير الكثير، فلم يجدوا شاغلًا لوقتهم غير النزاع، ولفراغهم غير الضياع ، فبدأ الضعف ظاهراً جلياً ، فتحركت قوى الشر من جديد، وظنت أن الوقت قد حان لها لتتحرك من مكانها، وتغير مواقعها ، وتنقض على قوى الحير ، علما تحصل على النصر ، وفكرت وقدرت ، ورأت أن الظرف موات لما في الأندلس أكثر من.

<sup>(</sup>۱) القرامطة \_ ص ۳۱

غيرها من بلاد المسلمين ، فإن النزاع فيها أكثر وضوحاً ، والخصام أكثر جلاء ، وإنها تقع على أطراف بلاد الإسلام ، فنجدتها صعبة ، وبعد الشقة مع المشرق كبير، يضاف إلى أنها أقرب النقاط إلى اوربا التي استقطب فيها أعداء الإيمان قواهم ، فجمعت الجموع ، واستنفرت الحشود ، ورمت بسهما لتصل إلى غاينها ، فإذا بها تسير نحو مصيرها المحتوم، وإذا الهزيمة المنكرة مؤكدة لها، إذ لا تزال في المسامين يقية باقلة من قوة ، استطاعت أن ترد بها الأعداء ، وتسحقهم في معركة الزلاقة الشهيرة عام ١٠٨٦ ـ ١٠٨٦م أيام المرابطين في المغرب الذين قدموا لمساعدة إخوانهم في الأندلس ، ثم أعادت اوربا الكرّة أيام الموحدين ، فأعادوا تقديم المساعدة ، وعادت اوربا بالهزيمة المنكرة والحسران المين.

خاب أمل القوى المادية في الأندلس من النصر ، ولكنها ظنت إن كان قد خاب هناك فسيظهر في المشرق ، حيث المجال الواسع ، والأفق الرحب ، وإذا تم هناك النصر حيث مهد الإسلام فقد انهى الأمر ، وكانت الحروب العليبية ، حيث انجهت جموع نحو المشرق لاحصر لها ، وأعداد لا تعرف النظام ، تسير كالسوائم ، تملك الزرع والضرع ، وتحرق الأخضر واليابس ، لا يحركها إلا

هواها ، ولا يقودها إلا حقدها ، وأكابر مجرمها ، فأخافت السكان الآمنين الذين تركوا الجهاد ، وقد ارتاعوا من منظرها ، فلم يتعودوا هذه الهمجية ، ولم يخبروا تلك الوحشية ، وهذا ما زادهم ضعفا ، وفتح للصليبين باب الأمل في تحقيق ما يبغون .

حصل الصليبيون على بعض النصر المؤقت ، والظفر القليل ، وظنوا أنهـــم ملكوا البحرين ، وقادوا الثقلين ، فعاثوا في الأرض الفساد ، وعم الحراب كافة البلاد ، ولم مجسبوا ليوم كريهة حساباً ، وما هي إلا مدة حتى ثاب المسلمون لرشدهم ، وأعادوا حساباتهم ، فعادوا إلى دينهم سبب عزتهم وقوتهم ، فإذا بالصليبين يرون أنفسهم في البحر فجأة مقهورين مغاوبين على أمرهم. ففي الإسلام قوة كامنة ، تتجدد على مدى الأيام ، وكلما حاولت قوة باغية أن تعتدي على المسلمين ، إذا بهـــم يدوسونها ، ونخر أمامهم صريعة ، مها بلغت ضخامتها المادية ، ومها طالت المدة ، فإن للحق جولة يسحق بها الباطل مها تمادى

عاد الصليبيون إلى الأندلس مجاولون مرة ثانية ، فتجددت الحرب ، وطال الزمن ، وكانت المعارك سجالاً ، وإن كان

الخط العام يسير في مصلحة الصليبين ، بسبب تفرق المسامين وتنازعهم . وفي هـذا الوقت بالذات بدأ الأسبان والبرتغاليون يعملون ضمن مخططات مدروسة ، وتدعمهم أوربا مادياً ومعنوياً وبشكل قوي جداً .

هذا من جانب ومن جانب آخر فقد انساح المغول من أواسط آسيا نحو شرقها ، فاجتاحوا الصين ، ثم اتجهوا غرباً ، فدخلوا أرض المسلمين ، وانساحوا فيها يخربون ، ويدمرون ، ويحرقون ، ويقتلون ما شاء لهم هواهم ، فازداد ضعف المسلمين وتفرقهم ، وكان رقودهم ونومهم ، وخاصة أن هذا قد جاء بعد الحروب الصليبية والجراح لم تندمل بعد ، والحوافز لم تظهر ، فجاءت الضربة إثر الضربة فأورثت شيئاً من الياس أعقبه التفكك والإخلاد إلى الأرض . وسيطر المغول على البلاد كما فتحوا شرق أوربا . فلم يستطع سكان المشرق مساعدة إخوانهم في المغرب لما هم فيه .

توقفت فتوحات المغول بعد هزيمتهم في فلسطين أمام الماليك في معركة عين جالوت عام ١٥٦٠ هـ - ١٢٦٠ م وتجزأت دولتهم إلى أجزاء يحكم كلاً منها خان مستقل، ولما كانوا في أرض ذات

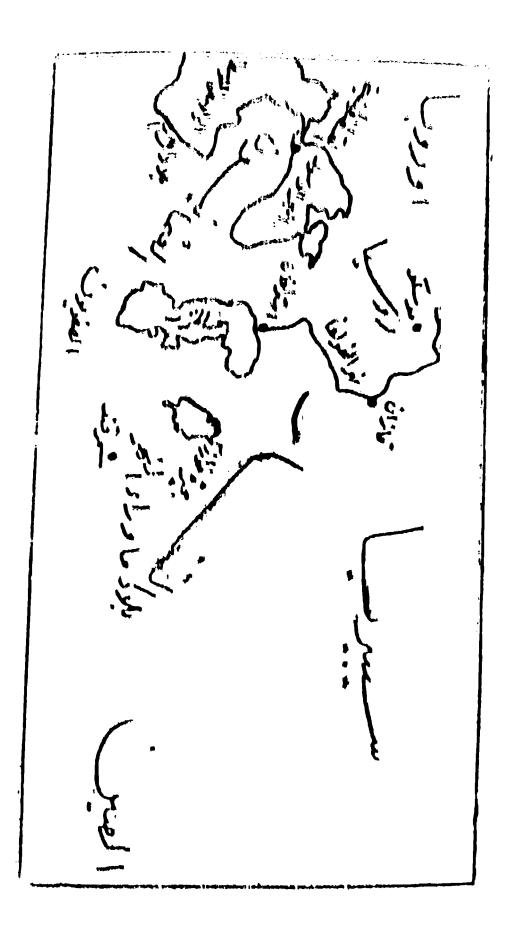

حضارة فقد انصهروا فيها ، وتأثروا بها ، فدخل خانات غرب ِ آسيا وأواسطيها في الإسلام .

وقام تيمور بتزعم التار الذين ثاروا على حكامهم المغول ، وورث التار المبراطورية المغول الشاسعة بعد حروب طاحنة ، ومناورات عظيمة ، واحتفظ تيمور لنفسه بلقب أمير ، وأقام خاناً من أحفاد جنكيز خان في مدينة سمرقند صورة أثرية ورمزاً لتحالف قديم بين المغول والتار ، وإن كان الأمر مرهوناً كله بيد تيمور .

وبعد موت تيمور عام ٨٠٨ م – ١٤٠٥ م اختلف الأمراء من بعده على العرش ، فتجزأت الدولة الواسعة ، واستحالت قوتها إلى ضعف ، وبدأت الولايات تنفصل عنها . والمناطق الخاضعة لها تتمرد عليها ، بالانفصال تارة وبالاستقلال أخرى ، ومنها روسيا التي تحررت من التار عام ٨٨٥ ه – ١٤٨٠ م على يد أمير مرسكو الذي بدأ يسعى لتأسيس دولة قوية له ، ومنذ تلك الأيام بدأت هذه الدولة الجديدة تظهر في العالم ، وتتضخم تدريجاً.

بعد أن خضعت روسيا للمغول لم يبق منها سوى بعض الأمارات المستقلة ، كانت موسكو أهم هذه الأمارات ، ولكنها كانت في الوقت نفسه تؤدي الجزية للمغول ، وعندما شعر أمراؤها بالضعف الذي أصاب المغول ، انتقضوا عليهم ، وبدأوا بالتوسع نحو الشرق حيث التار المسلمون ، وحيث لا يمكنهم التوسع نحو الغرب لأن القبائل الجرمانية كانت في تلك الجهات ذات بأس وقوة ولم تستقر بعد .

استطاعت الامبراطورية البيزنطية التي كان مركزها في القسطنطينية والتي لم تكن قد فتحت بعد للعثانيين – وإن كانت عساطة بهم من كل الجهات ومهددة بالسقوط في كل لحظة – استطاعت هذه الدولة العجوز أن تثير الصقالبة الروس ، وأن تنمي فيم الروح الصلبية الحاقدة حيث ينتمي كلاهما للمذهب الأرثوذكسي ، وتدعوهم لجمع الأراضي الروسية ، وأبنائها الأرثوذكس ، والانتقام من التتار المسلمين إخوان العثانيين الذين الذين عاصمة الدولة البيزنطية ومركز الارثوذكس ألا وهي القسطنطينية .

لم تمض مدة طويلة حتى زالت الدولة البيزنطية ، وفتحت

عاصمتها أبوابها للمسلمين واندفع العثانيون بقوة أكبر نحو أوربا يزيلون قلاعها ، ويحطمون حصونها ، ويهزمون جيوشها التي تغزوا أمامهم حتى غدوا في وسط أوربا.

وجدت أوربا نفسها تقاتل المسلمين على جبهتين ، الأولى في الشرق ضد العثانين ولا تستطيع الصمود أمامهم حيث دولتهم في أوج قوتها ، ولا يزال رجالهم أولي بأس شديد ، لم تفت في ساعدهم الرفاهية ، ولم تعبث بهم المدنية. والثانية في الغرب ضد الأندلسين ، وقد أضعفهم التفرق وشتتهم النزاع ، وأذهبت ريحهم الأهواء ، فاحتمال النصر هنا أقوى ، وامكانية الفوز أكثر ، لذا وجهت أوربا إهتامها نحو الأندلس ، ورمت يثقلها هناك . لكنها قررت في الوقت نفسه أن يستمر الروس في حربهم ضد العثانيين والتتار، وقامت الحروب الصليبة هناك، وتجلت بشكل واضع إبان حَكم إيفان الثالث الذي أخرج التتار عام ٨٨٥ -١٤٨٠ م، ثم إبان حكم إيفان الرابع الذي سمي بالرهيب بسبب ما ألحق بالمسلمين من أذى من قتل وذبح جماعي ، وقد استطاع هـــذا أن يضم المدن التتارية الكبرى إلى إمارته الواحدة تلو الأحرى وهي قازان واستراخان وغيرهما .... وكان شعار

الروس آنذاك الاستيلاء على القسطنطينية والمضائق وإعادتها مركزا للأرثوذكس، وكانوا يثيرون الشعب في هذه الناحية، ويستغلون العاطفة الدينية لديه ، ويعتبرون المسلمين جميعاً مسؤولين عن فتحها على يد العثانيين ، لذا كانت حربهم شديدة على التتار فكانوا عندما يستولون على مدينة يذبحون من أهلها ما استطاعوا ذبحه، ومن بقي يجلونه ، وكم كان حقدهم شديداً عندما أجلوا سكان مدينة استراخان ، وأثناء نزوح هؤلاء السكان انتشر الإسلام على أيديهم على طول الطريق التي سلكوها ، ويعتبر الروس أن حربهم مع المسلمين لن تنتهي إلا بعودة القسطنطينية إلى حظيرة الصليب وكقاعدة للمذهب الأرثوذكسي ، والاستيلاء على أرض التسار كلها. ومن هنا يظهر أن أصحاب الفكرة الواحدة والعقيدة الواحدة يرتبط بعضهم مع بعض ارتباطاً قوياً ، مها بعدت ديارهم ، ونأت أقطارهم ، حيث نرى أن العثمانيين المسلمين عندما انتصروا على الدولة البيزنطية النصرانية ، قام الصقالية النصارى ينتقمون من المسلمين التسار ، بل اعتبرت دولة روسا الجديدة نفسها وريثة لتلك الدولة التي ززالت ، كما نصبت نفسها حامية للنصارى الأرثوذكس ، واعتبرت جميع المسلمين في أية بقعة من

من الأرض مسؤولين عن تقويض الدولة البيزنطية وفت عاصمتها القسطنطينية .

أما في جبهة الأندلس فقد رأى البرتغاليون ضرورة تطويق المسلمين لإمكانية إحراز النصر ، فقام ملك البرتغال حنا الأول يجملة على المسلمين في مراكش ، واحتل سبته ، وجعل ابنه هنري حاكماً عليها ، لكنهم وجدوا أن التطويق يجب أن يكون عن طريق الوصول الى بلاد لا يسكنها مسلمون ، حتى لا يساعدوا سكان الأندلس بثورات يقومون بها، فكان الانتقال على السواحل الإفريقية الغربية ، فكلما وصلوا مكانـاً وجدوا فه مسلمين تركوه واتجهوا نحو الجنوب ، بعـد أن يؤسسوا فه قاعدة ، وأخيراً وصلوا إلى الرأس الأخضر ، ولما وجدوا فه مسلمين كانت خطوتهم اوســـع، فوصلوا الكونغو ، وتجاوزوا خط الاستواء ، ثم دفعت العواصف بارتلمي دياز نحـو الجنوب حتى وصل أقصى الجنوب من القارة الإفريقية ، وتجاوزها حتى وصل إلى السواحل المطلة على المحيط الهندي ، ولما عاد سمى الطرف الجنوبي من القارة برأس العواصف، ولكن ملك البرتغال أطلق عليه اسم رأس الرجاء الصالح حيث شعر بأمل في

امكانية تطويق المسلمين ، كان هذا والمسلمون لا يزالون مرابطين في الأندلس .

تضعف أمر المسلمين في الأندلس كثيراً ، واستطاع أخبراً الاسيان والبوتغاليون أن يخرجوهم منها نهائياً ، ولم يكتف الاسان والبرئغاليون بهذا الأخراج بل أرادوا ملاحقة المسلمين في المغرب، واخراجهم منها، وقد تمكنوا من السيطرة على بعض المراكز على شواطىء البحر الأبيض المتوسط شمسدال المغرب مثل مللة ووهران ، مَمَا استولوا على مناطق على شواطى، المحيط الأطلسي في غرب بلاد المغرب ، وبعد ان استقروا في هذه المراكز شعروا بعدم امكانية التوغل نحو الداخل لتمكن المسلمين، وبعد أن ذهبت نشوة النصر الموقت ببعض حقدهم رأوا! أن الاندفاع في الحروب ، والمغامرات في القتال لا تجدي شنئًا بلا تخطط. بدأ التخطيط ورأوا أن عليهم:

1 — معرفة طرق تجارية غير الطرق التي يسيطر علما المسلمون ، وبهذا يصل الأوربيون إلى الشرق ، وينافسون المسلمين الذين يفقدون ما يجنون من أرباح من تجارة يسيطرون على طرقها. ٢ — عند الوصول إلى الشسرق يجب السيطرة على تلك المناطق لامكانية التطويق والاستعداد التام لقتال المسلمين.

٣ - يجب العمل على نشر النصرانية في البلاد التي يدخلونها وحث النصارى على محاربة الإسلام حرباً لا هوادة فيها.

ع \_ الاتصال بنصارى الشرق وحضهم على العمـــل معهم الاجتثاث جذور الإسلام .

ه ـ الاستفادة من كل خلاف بين المسلمين.

كانت البرتغال تتبني هذه الآراء ، وتعد لها ، وتسعى إلى تنفذها ، وكانت قد أرسلت بعض البهود الذبن يجيدون العربية إلى مصر حيث أظهروا هناك الاسلام ، وتقربوا من الحكام مستفيدين من أوضاعهم المادية الحسنة ، فاستطاعوا ان يعرفوا أحوال جيش دولة المالك أقوى الدول الاسلامة آنذاك، والتي تسيطر على شرق افريقية وتساعد المسلمين في حربهم ضد الأحباش والنصارى، كما تعرفوا على أوضاع البلاد الداخلية، وسرقوا خرائط البحار ، والمعلومات عن الملاحة ، وكيفية التخلص من منطقة الهدوء الاستوائي الـــــــي بقيت لغزأ يصعب حله لدى الأوربيين حتى تلك الساعة ، حيث تهدأ الرياح في المنطقة الاستوائية ولا تتحرك السفن التي تسير على الشراع ، وهي المعروفة فقط آنذاك ، ولا يمكن التنقل إلا في الربيع

شمالًا مع حركة الشمس الظاهرية ، وفي الخريف جنوباً مع تلك الحركة . وعندما أخذ اليهود كل ما يريدون انسلوا من مصير عائدين إلى البرتغال، وقدموا مالديهم للحكومة، وبهذا حضلت البرتغال على ما تريد . وما ان خرج المسلمون من الأندلس ، حتى كانت البرتغال قد أرسلت بعثة مؤلفة من ثلاثة مراكب برئاسة فاسكودي غاما \_ وكانت قد توافرت لديهـا كل المعلومات عن المنطقة \_ فوصل رأس الرجاء الصالح ٩٠٣ ه \_ ١٤٩٧ م ، والتف حول افريقية ، وسارت سفنه مع تيار موزامبيق شمالاً ، وطلع على المراكز الإسلامية في شرق القارة الافريقية ، فدخل زنجبار عام ٧٠٩ هـ - ١٥٠٣ م واستولى على مدينة كيلوا عام ٩١١ هـ - ١٥٠٥ م ، والتقى في مالندي بالرحالة المسلم ابن ماجد الذي دله على طريق الهند . وهكذا يتأكد لنا أن البرتغاليين يريدون الوصول إلى نهاية بلاد الإسلام ليستطيعوا تطويقهم فإن فاسكودي غاما لم يقترب من سواحل بلاد العرب أو ايران أو سجستان ، وإنما اتجه مباشرة إلى الهند ، وتمكن من الوصول إلى كالكوتا ، ولكنه وجد فيها مسلمين ، واستقبل من قبل حاكمها استقبالاً سيئاً ، فأضمر الحقد ، وعاد إلى البرتغال ، ولكنه عاد بعد مدة على رأس حملة جديدة ، فاتجه مباشرة نحو كالكوتا ، وضربها بالقنابل انتقاماً لزيارته الأولى لها .

كان البرتغاليون يرغبون في الوصول إلى آخر ديار الإسلام، ولكنهم ينسوا من ذلك، فما وصلوا الى منطقة إلا وجدوا فها مسلمين حيث كان المحيط الهندي آنذاك بجراً اسلامياً خالصاً، لذلك فكروا في الانتقام من المسلمين وغزوهم في عقر دارهم في أرض العرب. ويمكن أن نستشعر الروح الصليبية عندالبرتغاليين في كل الأعمال التي قاموا بها . فإضافة إلى ما قام به فاسكودي غاما من ضرب كالكوتا بالقنابل ، فقد أغرق سفينة في خليج معمان تنقل الحجاج من الهند إلى مكة وعلى ظهرها مائة حاج حيث أعدمهم جميعاً بعد أن فعل بهم الأفاعيل ، ثم عاد إلى كالكوتا فاحرق مجموعة من المراكب كانت محملة بالأرز ، وقطع أيدي وآذان وأنوف بجارتها . وكان في مدينة كيلوا في شرق إفريقية ثلاثائة مسجد، دُمتر معظمها على أيدي البرتغالين بمجرد دخولهم المدينة ، وأعلن البرتغاليون بعد انتصارهم على الماليك في معركة ديو البحرية أنهم سيهدمون الأماكن المقدسة الاسلامية في مكة والمدينة ، وأنهم سيزيلون معها آخر آثار الاسلام ، وهذا ما جعل العثانيين

يتجهون نحو بلاد العرب يضمونها إلى دولتهم ليقفوا في وجد البرتغاليين .

ونستطيع أن نحم على الروح الصليبة التي سادت تهئ الاكتشافات بلكانت الدافع الأساسي لها من مشروعات و البوكرك و أقواله وهو الذي خلف فاسكودي غاما والذي يعود إليه الفضل في توطيد دعائم الامبراطورية البرتغالية ، فقد كان يقول : إنه يريد انجاز مشروعين من مشروعاته قبل موته وهما :

١ - تحويل مياه نهر النيل إلى البحر الأحمر ليحرم مصر من ري أراضيها ، ومخرب شبكة الري التي كانت قائمة فيها آنذاك . ومن المعلوم أن مصر كانت أهم دولة إسلامية وقتذاك من حيث موقعها وعدد سكانها وامتلاكها رقعة كبيرة من الأرض حيث كان يتبعها بلاد الشام وبلاد الحجاز .

٢ - تهديم المدينة المنورة في شبه جزيرة العرب، ونبش قبر الرسول على الله وأخذ كنوزه حيث كان يتصور أن ضريحه ملي الله والمجوهرات شأن الفاتيكان، وصرق رفاة الرسول على الله ويجعلها رهينة حتى يتخلى المسلمون عن الأماكن المقدسة في فلسطين. ولننظر إلى خطابه الذي ألقاه قبل هجومه الثاني على مدينة

مالاقا في شبه جزيرة الملابو عام ١٩١٧ه مـ ١٥١١م حيث يقول و الأمر الأول هو الحدمة الكبرى التي سنقدمها للرب اعندما نطرد المسلمين من هذه البلاد ، ونخمد نار هذه الطائفة المحمدية حتى لا تعود للظهور بعد ذلك أبداً ، وأنا شديد الحماسة لمثل هذه النتيجة ... إذا استطعنا تخليص مالاقا من أيديهم فستنهار القاهرة ... وستنهار بعدها مكة (١) م.

وإن انتصار البرتغاليين على مالاقا قد هز أوربا طرباً ، فقد استدعى ذلك إقامة قداس شكر في عام ٩٢١ه هـ ١٥١٥م، وقد قال أحد الحطباء في هذا القداس وهو «كاميلوبورتيون» وأمام ليو العاشر: إن هذا سيسهل استعادة القدس، وفسر كيف أن الصليب وصل إلى أماكن بعيدة، واتهم سلطان مالاقا بأنه مسلم متعصب يكره النصارى، ونادى بجوب صليبية جديدة لاحتلال القدس ٢٠).

ونشم روائح الحقد من الرسائل المتبادلة بين ملك البرتغال

<sup>(</sup>١) الاسلام في الشرق الاقصى تعريف الدكتور نبيل الطويل

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر



عمانوئيل وملكة الحبشة إليني حيث جاء في رسالة للملكة تقول فيها ﴿ بَاسُمُ اللهُ والسَّلامُ عَلَى عَمَانُوتُيلُ سَيْدُ البَّحْرُ وقَاهُرُ المُسْلِمِينَ القساة الكفرة ، تحياتي إليكم ودعواتي لكم ، لقد وصل إلى مسامعنا أن سلطان مصر جهز جيشاً ضخماً ليضرب قواتكم ويثار من الهزائم التي ألحقها به قوادكم في الهند (١) ، ونحن على استعداد لمقاومة هجات الكفرة بارسال أكبر عدد من جنودنا في البحر الأحمر وإلى مكة أو جزيرة باب المندب، وإذا أردتم نسيرها إلى جدة أو الطور (٢) ، وذلك لنقضي قضاء تاماً على جرثومة الكفر ، ولعله قد آن الوقت لتحقيق النبوءة القائلة بظهور ملك مسيحي يستطيع في وقت قصير أن يبيد الشعوب الاسلامية المتبربرة ، ولما كانت قواتنا متوغلة في الداخل وبعيدة عن البحر الذي ليس لنا فيه قوة أو سلطان فإن الاتفاق معكم ضروري، إذ أنكم أهل بأس شديد في الحرب البحرية ، (٣).

يتضح مما سبق أن دوافع الاكتشافات البرتغالية لم تكن

<sup>(</sup>۱) تعتبر الملكة المسلمين في مصر والهند امة واحدة وهذا شيء طبيعي ، فرابط العقيدة هو الرابط الطبيعي .

 <sup>(</sup>۲) الطور يقصد بها طور سيناء والمقصود هنا السويس .
(۳) علاقة الدولة المملوكية بالدول الافريقية لحامد عمار .

وراء المعرفة فمن سار وراء المعرفة كان يمتاز بالصفات الانسانية وهمذا لم نامسه أبداً خلال دراستنا ، كما لم تكن وراء التجمارة والحصول على التوابل ، فمن كان تاجراً أو غريباً اتصف بالتودد إلى أهل البلاد وحسن الصلة بهم ، وهذا لم نشعر به أبداً من خلال ما ذكرنا ، كما لم تكن وراء الحصول على الذهب والمال لأن هذا لا يبحث عنه في مكان مجهول . إن كل ما قامت به البرتغال لم يكن يدفعها اليه إلا الحقد الصلبي الأعمى في محاولة لتطويق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تاماً وهذا ما كنا نشعر به ونتوقع نتيجة قبل الانتهاء من عرض الأفكار .

أما اسبانيا وهي الدولة الأقوى والأكثر سكاناً ، بل عندما نقول اسبانيا فكأننا نقصد البرتغال أيضاً ، ونتيجة لهذا كانت تتلقى مساعدات من اوربا أكبر حيث نجد معظم ملاحيها ليسوا من الاسبان ، وإلها من بافي دول اوربا التي كانت ترفد هذه المنطقة بكامل امكاناتها حيث كانت على تماس مباشر مع المسلمين وفي حرب دائمة معهم وإلا لماذا لم تتلق بقية الدول مثل هذه المساعدات ؟ ولماذا لم تقم بمثل هذه الكشوف وكانت أقوى من اسبانيا والبرتغال ولمانيا من دول الدرجة الثانية أو الثالثة .

كانت مهمة اسبانيا الالتفاف على المسلمين من ناحية الشرق بينا كلفت البرتغال بالتحرك من الجنوب لإتمام عملية التطويق ، وكانت قد وصلت إلى مسامع الاسبان فكرة كروبة الأرض ، وامكانية الوصول إلى الشرق عن طريق الاتجاه نحو الغرب ، كما كانوا على علم أن سفناً مسلمة قد تحركت نحو الغرب ولم تعد ، بل تكررت هذه العملية .

أعطت اسبانيا المعاومات اللازمة لبحارتها القادمين إليها من بقية الدول الأوربية ، والمدربين على القتال في مدارس خاصة ، وقد شهنوا حقداً ضدد المسلمين ، وملئوا غيظاً من خلال معاومات التاريخ التي ألقيت عليهم مشوهة مغاوطة .

غادر كولومب الجنوي الأصل اسبانيا ومعه ثلاث سفن في الآب ١٩٩٨ه ـ ١٤٩٢م، ووصل جزر كناريا (الحالدات)، ومنها تابع رحلته نحو الغرب، وقد أظهر البحارة قلقهم من طول الرحلة، وثاروا على كولومب، وطلبوا إليه الرجوع، ولكنه تمكن عا أثاره في نفوسهم من حماسة ضد المسلمين أن يهدئهم، وأخيراً وصل إلى جزر الآنتيل في اميركا الوسطى في ١٠ تشرين الأول من نفس العام.

وتكورت رحلات كولومب حتى بلغت أربعاً ، ولكنه لم يستطع خلالها من الوصول إلى الغاية المطلوبة وهي تطويق المسلمين ، لذا القي عليه القبض ، وأرسل مقيداً إلى اسبانيا ، وانهم بالتواطؤ ، وأخيراً عفي عنه .

ثم قام أمريكوس فيسبوشي الفلورنسي الأصل برحلة ، وعرف أن ما وصل إليه كولومب إنما هي أرض جديدة بالنسبة إلى اوربا ، وبدأت حرب الإبادة بالنسبة إلى سكان اميركا الأصلين ، ولاسيا إن وجد بينهم أحد من المسلمين ، ونحن نتوقع أن عدداً من المسلمين كان يقيم هذاك \_ كا سنوضع \_ ولكن طمست الحقائق ، وأخفيت المعلومات .

ثم غادر ماجلان اشبيلية في ايلول ٩٢٦ هـ ١٥١٩م، وطاف حول اميركا الجنوبية، ومر من أقصى جنوبها من بمر أرض النار الذي عرف فيا بعد باسم مضيق ماجلان، ودخل المحيط الهادي، وسار فيه ثلاثة أشهر وعشربن بوماً، ولم ير خلالها عاصفة ولا يابسة عدا جزيرتين غير ماهولتين، وقد نقصت منهم المؤن، وفتك بهم المرض، وأخيراً وصلوا إلى تلك الجزر التي عرفت فيا بعد بامم جزر الفيليين تخليداً لملك اسبانيا آنذاك فيليب الثاني.

وقبل قدوم الاسبان الى تلك الجزر كان أهلها منتظمين إلى كيانات سيلسية صغيرة على رأس كل منها حاكم يدعى و دانو الويندمج بعضها في كيانات أكبر مجكمها و راجاء .

منذ أن وصل ماجلان إلى تلك الجزر فاحت رائحة العليبة حتى ملأت الجو بحقدها البغيض الذي مجمل معه روائع جنث الموتى الكثيرة التي لاقى أصحابها حتفهم بأيدي الصليبة. فقد انفق ماجلان مع ملك جزيرة سيبو وكان يدعى وهومابون ، على أن يدخل في الديانة الكاثولكية ، مقابل أن يجعله ملكاً على جميع الجزر تحت التاج الاسباني ، ورضي وهومابون ، بذلك ، وظن أن ماجلان يستطيع ذلك ما دام علك بعض الأسلمسة الناربة التي جعلته يتكلم من مركز القوة ، ويظن بنفسه أنه ملك الثقلين .

أخذ ماجلان يعمل على تمكين صديقه من السيطرة على بقية الجزر ، وانتقل الاسبان من جزيرة سيبو إلى جزيرة صغيرة بالقرب منها ، وكان عليها سلطان مسلم يدعى « لابو لابو » وبجرد أن علم الاسبان أن الحاكم مسلم ثار حقدهم وصبوا جام غضبهم على السكان حيث طاردوا النساء ، وسطوا على الطعام ، فقاومهم الأهالي ، فأضرم الاسبان النار في أكواخ السكان ، وفروا هاربين .

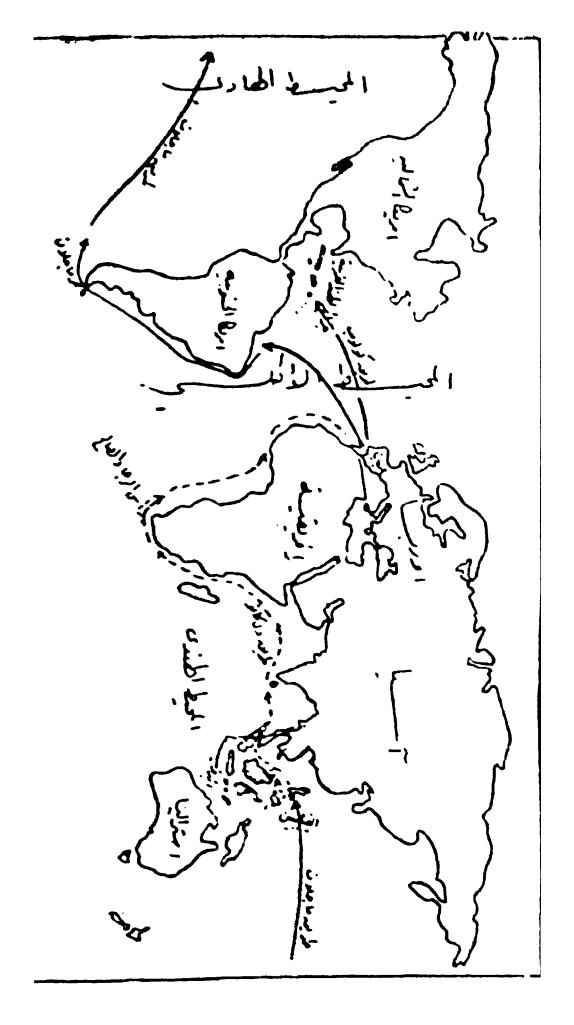

رفض « لابو لابو ، المسلم الحضوع لماجلان ، وحرض سكان الحزر الأخرى عليه ، ورأى ماجلان الفرصة مناسبة لإظهار قوته وأسلمته الحديثة حتى يرهب بقية الأمراء والسلاطين ، وذهب مع فرقة من جنود. مزودين بأسلحتهم لقتال « لابو لابو » وتأديبه . طلب ماجلان من « لابو لابو ، قائلًا : « إنني بامم المسيح أطلب إليك التسليم ، ونحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم بحكم هذه البلاد، ، فأجابه السلطان المسلم و لابو لابو ، و إن الدين كله لله ، وإن الإله الذي أعبد. هو إله جميع البشر على اختلاف ألوانهم ، ، ثم هجم على ماجلان وقتله بيده ، وشتت شمل فرقته ، ورفض تسليم جثته للاسبان ، ولا يزال قبره هناك في جزيرة سيبو شاهداً على ذلك.

تابع نائب ماجلان و دل كانو ، الطريق ، وعاد إلى اسبانيا عن طريق اندونيسيا ـ رأس الرجاء الصالح ، فوصلها في ١٦ ايلول ٩٢٩هـ ١٥٢٢م على ظهر سفينة واحدة ، وهي التي بقيت من أصل خمس سفن تألف منها اسطول ماجلان عند بدء الرحمة ، وصلت وعليها ١٨ راكباً من أصل ٢٦٥ راكباً انطلقوا من اشبلة .

بعثت اسبانيا أربع حملات أخرى متتابعة ، ومن سوء حظ هذه الحلات أنها نزلت على شواطىء جزيرة منداناو جنوب الفيليين حيث يكثر المسلمون ، فقتل أفراد الحملات جميعاً لما أبدوا من حقد وروح صليبة ، إذ أعلن الاسبان صراحة أنهم جاؤوا لتطبيق سياسة هدفها :

١ ــ توسيع رقعة الممتلكات الاسبانية.

٢ \_ تنصير سكان البلاد التي مجتلونها.

ولا يخفى على إنسان ما في هذه السياسة من أحقاد وضغائن، وخاصة على المسلمين الموجودين هناك حيث لا يوجد أمامهم أمام تطبيق هذه السياسة إلا الارتداد واعلان النصرانية أو الموت الذي لا يزال يلاحقهم حتى الآن.

وهكذا نرى أن الروح الصليبة لم تكن أقل ظهوراً عند الاسبان منها عند اخوانهم البرتغالين . وهكذا كانت الدوافع الحقيقية لاكتشافات أوربا الجغرافية هي الروح الصليبية الحاقدة كذلك يمكن أن نجعلها تتمة للحروب الصليبية أو فاتحة للحروب الصليبية الجديدة التي عرفت باسم الاستعمار .

## حقيقة الاكتشافات الجغرافية

عرفنا اللوافع التي دفعت أوربا للقيام بما أسمته الاكتشافات الجغرافية ، ولكن يجب أن نعرف الآن ماحقية هذه الاكتشافات ، هل أول مرة عرف العالم هذه المناطق التي وصل اليها الصليبيون أم كانت معروفة من قبل ؟ وإنما وصلها الأوربيون بعد أن نفضوا عن أعينهم غبار الجهل لأول مرة فاعتبروها اكتشافات خالدة لم يسبقهم إليها أحد ، وسيطروا بعدها على العالم ، فأملوا عليه ما اعتقدوا ، وأخذ الناس منهم هذا الكلام على أنه حقيقة واقعة ، وقلدهم من سار على نهجهم حتى ساد هذا الكلام وتناقلته المدارس ودور العلم ، وقد آن الأوان لإظهار الحقيقة واملاء الواقع وتعليم الناس الحق .

إن الاكتشافات التي نويد معرفة حقيقتها هي الني تمت على أيدي البرتغاليين والاسبان في نهاية القرن الحامس عشر الميلادي مطلع القرن العاشر الهجري ، وهي الوصول إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب قارة إفريقية ، والوصول الى القارة الامريكة .

# ١- الوصول الى رأس الرجاء الصالح

دفعت الرياح بسفن بارتلمي دياز نحو الجنوب عام ١٩٨٨ ما ١٤٨٨ م، وهو يسير ويتنقل نحو الجنوب لامكانية تطويق المسلمين، وأسمى أقصى جنوب إفريقية رأس العواصف، ثم وصله فاسكودي غاما عام ٩٠٣ ه - ١٤٩٧ م، والتف حول إفريقية، وساير شواطئها الشرقية متجها نحو الشمال، فكان أكثر شجاعة من سلفه حيث كان المسلمون قد خوجوا من الأندلس والجولة للاسبان والبرتغال.

ظن البرتغاليون \_ أو هكذا أرادوا \_ أن أقدامهم أول أقدام تطأ تلك المنطقة ، ولكن كان المسلمون قد ارتادوا تلك الأصقاع أثناء تنقلهم جنوباً على سواحل إفريقية الشرقية السبي عرفوها من القديم ، والتي أقاموا على طولها مراكز تجارية لهم ، وكانت مدينة سفالة آخر مركز لهم ، وتقع في موزامبيق اليوم جنوب خط العرض ٢٠ جنوباً ، وليس من المعقول ان يكون جنوب غط العرض ٢٠ جنوباً ، وليس من المعقول ان يكون المركز آخر مكان وصلوا اليه ، بل لا يكون المركز المركز آخر مكان معروف بل في مكان متوسط ،

فلا بد أن يكون المسلمون قد تنقلوا جنوبا ، ووصلوا إلى أقصى جنوب افريقية ، خاصة وهم سادة البحر في تلك الأيام ، وبيدهم مَعْالِيدِ النَّجَارَةُ فِي تَلْكُ الْجِهَاتُ ، كَمَّا وَبَذْكُرُ الْبِيرُونِي الذِّي عَاشَ ني القرنين الرابع والخامس الهجريين ( ٣٦٢ – ٤٤٠ هـ ) أن اتصال المحيط الجنوبي ( الهندي ) بالكبير ( الأطلسي ) عن طريق جنوب افريقية قائم مما يدل على معرفة المسلمين بذلك ، ولم بكن هذا الكلام وتلك المعرفة دون القيام برحلة أو زيارة ، أو نقل عمن زار. ومن المعلوم وكما ذكرنا أن ابن ماجد هو الذي أرشد اسطول فاسكودي غاما في المحيط الهندي ، ورسم له طريق الوصول إلى الهند، إذ ليس من الممكن أن يكون هذا البحار قد توقف عند سفالة ولا يعرف شيئًا عن المناطق التي تقع جنوبها، وقد قرأ عن اتصال البحرين في كتب من سبقه إضافة إلى أنه ليس هناك من موانع تحول دون وصول المسلمين إلى أقصى القارة فالموانع تكون عادة عدم اتصال في البر مع وجود مسطحات مائية مجهولة أو اختلاف في المناخ لا يسمح باقامة البشر ، أو تكون هناك موانع بشرية ، وهذا كله غير موجود، فالاتصال البري قائم والسفن الاسلامية تمخر عباب المحيط قادمة

وآببة ، والمناخ جيد بل بمبل نحو الاعتدال كلما اتجهنا جنوباً ، وليست هناك تجمعات بشرية تحول دون ذلك، بل إن الفراغ قائم وسكان تلك المنطقة كانوا على درجة كبيرة من القلة ، وهذا ما جعل المسلمين لا يصاون إلى هناك بتجارتهم إلا نادراً ، بما حدا بالكثير أن يقولوا بعدم معرفة المسلمين لتلك الأرجاء ، ومجسن في هذا الجال أن نذكر ما استدل عليه الدكتور ستانلي تيمبور بعـــد أن اكتشف قبر في مقاطعة روديسيا على مقربة من نهر الزامبيز ويعود إلى ماقبل ثلاثة عشر قرناً وقد نقش عليه مايلي : ه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عمد رسول الله . هـذا قبر سلام بن صالح الذي انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة في السنة الخامسة والتسعين من هجرة النبي العربي صلى الله عليه وسلم ٠. وقد استدل ستانلي تيمبور من ذلك أن المسلمين قد وصاوا تلك الأصقاع في جنوب إفريقية ، وأنهم قد استثمروا مناجم الذهب ، واستدل من آثار عربية أخرى وجدها في تلك البقاع على أن المسلمين قد استثمروا تلك البلاد زمناً طويلًا قبل أن يصل الها البرتغاليون .

وقد أثبت أصحاب الخطط – وبينهم المقريزي – أن كل سواحل إفريقية الشمالية والشرقية والجنوبية ، قد كشفها العرب بعد الفتح الاسلامي بزمن وجيز ، على عهد الحلفاء الأمويين والعباسين ، في إبان بجد العرب وسعة سلطانهم ، ثم توغلوا في بحاهل النيل والنيجر والكونغو .

وفي بدء الفتوح الاسلامية اجتازت مراكبهم سواحل إفريقية كلها ، وملكوا الصومال وبمبلسا وزنجبار وموزامييق ، وجزائر القمر ، ووسعوا تجارتهم في تلك الجهات ، فانجروا في الذهب وربش النعام والعاج والتوابل والطيوب<sup>(۱)</sup>.

وإضافة إلى هذا كله فان المصريين القدماء قد التفوا حول إفريقية من البحر الأحمر وعادوا عن طويق جبل طارق الذي كان القدماء يسمونه عمود هرقل ، وذلك في القرن السابع قبل الميلاد أيام الملك تخاو الذي كان عظيم الاهتمام بنشر تجارة مصر في العالم الحارجي(٢).

إذن عرف المسلمون أقصى جنوب إفريقية قبل أن يعوفسه

<sup>(1)</sup> الجنرافيون العرب: مصطفى الشبهابي ص ٢١

<sup>(</sup>٢) الجغرافيون العرب : مصطفى الشمابي ص١٦ - ١٧ - ١٨ بتصرف

البرتغاليون بمدة طويلة ، وادعاء البرتغال بأنها أول من عرف رأس الرجاء الصالح هو ادعاء باطل تماماً ، وإنما جاءت معرفتها تلك لأول مرة بالنسبة لها ولأوربا ، وكانت قبل معرفة بقية الدول الأوربية الأخرى التي كانت لا ترال على حالة من الجهل وإن كانت في أواخر مراحلها .

#### ٧ ـ الوصول الي أميركا:

عندما رست بواخر امريكوس فيسبوشي على شواطى القارة الامريكية التي حملت اسمه عرف أنها أرض جديدة ، لم تطأها بعد أقدام الأوربيين ، ولم يعلموا بها ، وأنها ليست جزائر الهند الغربية كما ظنها كريستوف كولومب الذي سبقه اليها .

ظن الاسبان \_ أو هكذا أرادوا \_ أن بواخرهم أول بواخر وصلت إلى تلك الأرض ، وأن رجالهم أول رجال عرفوا تلك المنطقة ، ولكن الحقيقة تدحض رأيهم وتكذب ما أرادوا نشره .

١ - عندما وصل الاسبان إلى تلك الأرض وجدوا أناساً يقيمون عليها ، كما وجدوا حضارات قائمة ، وتعتبر الآن من جملة الحضارات القديمة المعروفة ألا وهي حضارة الآزتك في المكسك.
فمن أين جاء هؤلاء الناس ؟ أليسوا من البشر ؟ ألا يعود البشر

إلى أصل واحد وهو آدم؟. إذن وصل الانسان إلى اميركا قبل وصول الاسبان بمدة طويلة ولا يزال تاريخها مجهولاً.

٧- يروي لنا المسعودي خبراً من أخبار مغامرات كثيرة جرت لركوب مياه المحيط الأطلسي إلى آخره فيقول و ويذهب قوم إلى أن هذا البحر أصل ماء سائر البحار ، وله أخبار عجيبة قد أتينا على ذكرها في كتابنا في أخبار الزمان وفي أخبار من غور بهم ، وخاطر بنفسه ، ومن نجا منهم ، ومن تلف ، وما شاهدوا منه ، وما رأوا . وإذ برجل منهم من أهل الاندلس يقال له خشخاش ، وكان من فتيان قرطبة وأحداثهم ، فجمع عاعة من أحداثها ، وركب بهم في مراكب أعدها في هذا البحر المحيط ، فغاب مدة ، ثم ائتى بغنائم واسعة ، وخبره مشهور عند أهل الاندلس » .

٣ - ويروي لنا الادريسي خبر الفتية المغروربن وهم غانية شان أبناء عمومة ركبوا المحيط مخاطرين بأنفسهم فيقول و ومن مدينة لشبونة كان خروج المغروربن في ركوب بحر الظلمات ليعرفوا مافيه وإلى أبن انتهاؤه ... ولهم بمدينة لشبونة بموضع من قرب الحمة درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغروربن إلى آخر

الأبد. وذلك أنهم اجتمعوا فمانية رجال كلهم ابناء عم، فأنشؤوا مركبًا حمالًا وأدخلوا فيه من الماء والزاد مايتكليهم لأشهر . ثم دخلوا في البحر في أول طاروس الربيح الشرقية (أي هبوبها)، فجروا بها نحواً من أحد عشر يومـاً ، فوصلوا إلى بجر غليظ الموج ، كدر الروائح ، كثير التروش ( أي الصغور الني لايكاد يسترها الماء) ، قليل الضوء ، فأيقنوا بالتلف ، فردوا قلاعهم باليد الأخرى ، و وجروا في البحر من ناحية الجنوب اثني عشر يوماً ، فخرجوا إلى جزيرة الغنم ، وفيها من الغنم ما لا يأخدنـ. عد ولا تحصيل ، وهي سارحة لا راعي لما ، ولا ناظر اليها ، فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها ، فوجدوا عين ماء جارية ، وعليهـا شجرة تين بري ، فأخذوا من تلك الغنم فذبجوها ، فوجـــدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أكلها فأخلوا من جاودها ، وساروا مع الجنوب اثني عشر يوماً إلى أن لاحت لهم جزيرة ، فنظروا فيها إلى عمارة وحوث فقصدوا اليها ، لينظروا ما فيها . فما كان غير بعيد حتى أحيط بهم في زوارق هناك ، فأخسنوا ، وحملوا في مركبهم إلى مدينة على ضفة البحر ، فأنزلوا في دار ، فرأوا بها رجالاً شقراً ، زعروا شعور رؤوسهم ، شعورهم سبطة ، وهم

طوال القدود ، ولنسائهم جمال عجيب . فاعتقاراً فيهما في بيت ثلاثة أبام . ثم دخل عليهم في اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربي ، فسألهم عن حالهم ، وفيم جاؤوا ، وأين بلدهم . فأخبرو. بكل خبرهم ، فوعدهم خيراً ، وأعلمهم أنه ترجمان الملك فلما كان في اليوم الثاني من ذلك اليوم أحضروا بين يدي الملك فسألمم عما سألهم الترجمان عنه فأخبروه بما أخبروا به الترجمان بالأمس من أنهم اقتحموا البحر ليروا مابه من الأخبـار والعجائب ، ويقفوا على نهايته . فلما علم الملك ذلك ضحك ، وقال للترجمان : خبر القوم أن أبي أمر قوماً من عبيده بركوب هذا البحر ، وأنهم جروا في عرضه شهراً ، إلى أن انقطع عنهم الضوء ، وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة تجدي . ثم أمر الملك الترجمان أن يعدم خيراً ، وأن يحسن ظنهم بالملك ، ففعل ، ثم صرفوا إلى موضع حبسهم إلى أن بدا جري الرياح الغربية ، فعمر بهم ذورق ، وعصبت أعينهم ، وجري بهم في البحر برهة من الدهر . قــال القوم: قدرنا أنه جري بنا ثلاثة أيام بلياليها ، حتى جيء بنا إلى الر، فأخرجنا ، وكتفنا الى خلف ، وتركنا بالساحل إلى أن اللهار ، وطلعت الشمس ، ونعن في ضنك وسوء عتى مهمنا ضوضاه وأصوات ناس فصحنا بأجمعنا ، فأقبل القوم الينا ، فوج لونا بتلك الحال السيئة ، فحلوا من وثاقنا ، وسألونا ، فأخبرنام بخبرنا ، وكانوا برابر ، فقال لنا أحدهم : أتعلمون كم بينكم وبين بلدكم ؟ فقلنا : لا ، فقال : إن بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين . فقال زعيم القوم : وا أسفي . فسمي المكان إلى اليوم « آسفي » وهو المرسى الذي في أقصى المغرب » .

يعتقد بعضهم أن الفتية المغامرين قد وصلوا إلى جزر آصور التي يرجح أنها كانت مجهولة عند العرب، ومنها انتقلوا إلى جزر ماديرا، وقبض عليهم في جزر كناري ( الحالدات ) .

ولا يستبعد بعضهم الآخر أن يكون الشاطى، الذي رسوا فيه إحدى جزر أميركا الجنوبية في البعر الكاريبي أو الآنتيل لأن مثل هذه المدة التي قطعوها تحملهم إلى هذه المنطقه ، وأنا منأنصار هذا الرأي لأن :

١ – الأرض التي وصل إليها هؤلاء الفتية سواء كانت أميركا أو جزر كناري، فإن المسلمين قد عرفوها من قبل، وكانوا فيها كثرة بدليل وجود الترجمان الذي يتقن اللغة العربية، ولا يوضع ترجمان للمك في بلاد لا يوجد فيها من يجيد هذه اللغة إلا الترجمان

نعمه ، وهذا يؤكد معرفة المسلمين لأميركا قبل هؤلاء الفتية لمن يعتقد أن وصولهم كان إليها ، ولكن هذه المعرفة كانت بالوصول دون العودة حيث يصعب الإياب بعد أن يلاقي الذاهبون المخاطر والأهوال في ركوب المحيط فيفضاون البقاء .

٧-رؤية الفتية للرجال الشقر ذوي الشعر السبط والقدود الطويلة وجمال النساء العجيب تلقي ضوءاً إلى أن الوصول كان لأميركا الشمالية ، وليس إلى اميركا الجنوبية أو جزر كناري ، فإن هذه الصفات التي وصفوها إنما تنطبق على سكان المناطق الشمالية من الهنود الحمر سكان البلاد الأصليين .

٣ – رواية الملك عن فعل أبيه تدل أن المسافة طويلة والاحتال الأقوى أن تكون البلاد التي وصلوا إليها اميركا وليست جزر كناري .

4 - تصرف الملك في سجن الفتية ووضع العصائب على أعينهم يدل على معرفة الملك بجهل الآخرين بمكان بلاده ، وصعوبة العودة لطول المسافة والتي دونها لجج البحار ولو كانت المسافة قصيرة مثل جزر كناري ووصلها المسلمون بدليل وجود الترجمان ، لمخرت السفن الاسلامية اليم ذاهبة وآيبة دون مبالاة بالبحر والمسافة .

ه ـ تقدير الفتية لمسيرهم من المكان الذي وصلوا اليه إلى سواحل المغرب تقدير ليس بصحيح .

٣- الرواية في نهايتها غير صحيحة ، فلا يمكن أن يتخذ المك هذه الاحتياطات الكبيرة للتعمية عن بلاده ، ثم يأمر بتوصيلهم الى الساحل المغربي على ظهر زورق يعود الى بلاده ، فلربا رآه أحد ، وهذا ما يفسد كل ما وضعه الملك من خطة في سجنهم ووضع العصائب على أعينهم ، بل لربا استدعى ذلك ملاحقة الزورق أثناء عودته . كما ويبدو أن الفتية أثناء ذهابهم لم يعرفوا اتجاه سيرهم عاماً فقالوا : إنه جنوب وهو غير ذلك .

وأخيراً نقول: ليست هذه المغامرة أو هذه المحاولة هي الوحيدة بل جرت عدة محاولات بعضها بشكل إفرادي وبعضها بشكل جماعي ، بعضها بصورة شخصية والآخر بشكل رسمي بعلم الدولة ورؤيتها وتخطيطها وإشرافها كما حسلت في القرن الرابع الهجري حيث انطلقت مائة سفينة ولم تعد . بعض هذه الرحلات كان بأفراد محدود بن وبعضها الآخر بجهاعات عديدة ، فلا بد أن يكون قد وصل بعضها واستقر هناك ، وأثر في المجتمع الذي عاش فيه سواء من ناحية العقيدة والدين أم من ناحية البناء والمدنية ، وهذا ماتشير اليه بعض الملاحظات وتؤكده ، ولكن الاسبان الذبن

انطلقوا بروح صليبية قد أزالوا كل أثر لهذا ، وقضوا على المسلمين. وآثارهم قبل كل شيء ، وكتموا الجبر ، حتى نسي تماما ، ومن بعض مايؤكد ذلك :

ا ـ جاء في مجلة المقتطف ١٣٤٥ ه شهر آب ١٩٢٦ مقالة ملخصة عن مقالة لبرتن كاين في مجلة العالم اليوم World to day ه شهر شاط ١٩٢٦ ويتكلم فيها عن كتاب عنوانه إفريقية وكشف الميركا لمؤلفه ليوفينر، ويذكر فيها أن كلهات عربية موجودة في لغات هنود الميركا، ويقول المؤلف: إن قدم هذه الكلهات بعود لعام ١٨٩٩ هـ ١٢٩٠ م أي قبل قرنين من وصول كولومب إلى أميركا، وقال أيضاً: إن هناك بعض العمران العربي مثل بناء الأزد وبناء المارة.

٢ – جاء في مجلة المقتطف أيضاً عام ١٣٦٥ ه عدد شباط ١٩٤٥ مقال لانستاس الكرمي يقول فيه : ووقد اتجهت بعض الأمجاث العلمية الحديثة إلى القول بأن المسلمين عرفوا اميركا قبل كولومب، وأشار أصحاب هذه النظرية الى وجود كلمات عربية في لغة هنود الميركا ، وإلى أن كولومب وجد في رحلته الثالثة زنوجاً وذهبا إفريقياً في جزر الهند الغربية (اميركا) ، وأن مدنيسة بعض وفريقياً في جزر الهند الغربية (اميركا) ، وأن مدنيسة بعض

الجاعات الهندية في اميركا تشبه المدنية الاسلامية إلى حد كبير، ولربما كان هذا الذي جعله يظن أنه وصل إلى جزر الهند.

ورب من معد السودان الغربي في أوائل القرن الشامن الهجري أن يبلغوا الشاطىء الغربي من المحيط الأطلسي ، فقد كانت هناك مملكة اسلامية عظمى في بلاد مالي تعرف باسم بلاد التكرور وهو أحد أقاليم تلك المملكة الواسعة أ. وقد حكمها في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون ملك يدعى و منسى موسى ، وحدث أن أراد ذلك الملك الحج عام ٧٢٤هـ ١٣٢٤م فمر بمصر وقابل الملك الناصر ، وقدم له ولأتباعه هدايا فاخرة (١).

وقد روى مؤلف و مسالك الأبصار في بمالك الأمصار ، شهاب الدين بن فضل الله العمري المتوفى ٧٤٨ ، روى هذا أن أحد حجاب الملك الناصر سأل هذا الملك عن سبب انتقال الملك اليه فقال و إن الذي قبلي كان يظن أن البحر المحيط له غاية تدرك ، فجهز مانتي سفينة ، وشحنها بالرجال والأزواد التي تكفيم سنين ، وأمر من فيها ألا يرجعوا حتى يبلغوا غايته ، أو تنفذ أزوادهم ، وحضر مقدمها ، فسأله عن أمرهم ، فقال : سارت السفن زمنا طويلا حتى عرض لها في البحر في وسط اللجة واد له مجرية عظيمة ،

<sup>(</sup>١) الجغرافيون العرب مصطفى الشبهابي ص ٢٥

فابنلع تلك المراكب، وكنت آخر القوم، فرجعت بسفينتي. فلم فابنلع تلك المراكب، وكنت آخر القوم المؤرواد، واستخلفني بمهدنه، فجهز ألفي سفينة: ألغاً للرجال وألغاً للأزواد، واستخلفني بمهدنه، فجهز ألفي حقيقة ذاك، فكان آخر العهد به وبمن معه م.

إلى الدكتور وهوي لزلي واستاذ علم النبات بجامعة بنسلفانيا وهو من أصل صيني ، أكد في محاضرة ألقاها في الجمعية النبرقية الامريكية في مدينة وفيلادلفيا وقد استند في بحثه إلى وثائق محفوظة في الصين ، ويعود عهدها الى القرنين الثاني عشر والناك عشر الميلاديين ، أن المسلمين قد وصلوا الى السواحل الشالية لاميركا الجنوبية من الطرف الغربي للعالم الاسلامي وبالتحديد من اللار البيضاء ، وقد وصل الدكتور وهوي لزلي ، الى هذا الرأي بعد أن أنفق غانية أعوام في تتبع انتشار المحاصيل الزراعية والحيوانات في شتى انحاء العالم .

على صغرة الى جوار مدينة ربودي جانيرو عليها نغوش قريبة الشكل من الحروف العربية القديمة .

٧- ذكر رفيق العظم في خطبه ما يلي و وصل المسلمون الى اميركا قبل معرفنها من قبل الأوربيين بأزمنة طويلة فقد أخبرني ثقة أنه بينا كان جالساً بوماً مع جماعة من الأفاضل عند الدكتور فانديك الشهير في بيروت ، جاءه البريد ففتحه ، وأخذ يتصفع الكتب ، فأظهر من واحد منها اندهاشاً عظيماً ، ثم أبرز للجاعة صورة فوتوغرافية وردت ضمن ذلك الكتاب ، فإذا بها ومنم عراب اكتشف في احدى الحرائب في اميركا وعليه آيات قرآنية مكتوبة بالحط الكوفي القديم ».

كل هذا يدل على أن المسلمين قد وصلوا الى اميركا قبل معرفة الأوربيين لها بفترة طويلة ، وأنهم قد أثروا فيها ، ونشروا دينهم وحضارتهم ، وأن الصليبين الأوائل قد أبادوا المسلمين ، وطمسوا كل آثارهم تقريباً ، وما اكتشف منها الآن فهو ضمن خوائب خعلتها أيديهم .

وأمام هـذا علينا أن نطلق كلمة التوسع الأوربي في اميركا

وجنوب إفريقية بدلاً من كلمة الكشوف الجغرافية ، وآثار ذلك النوسع بدلاً من آثار الكشوف .

علينا أن نعيد النظر في كل ما كتب في التاريخ والجغرافية سواء ماكتبه الأعانب أم مانقله عنهم كتاب مسلمون . وعلينا أن نهم بالبحث والتحقيق في مبادىء الحضارات وأصولها وأن نوضع للأجيال القادمة أثر حضارتنا في البناء والعطاء ، وحضارة أوربا في الطمس والاخفاء .

وإذا كان ماقلته محاولة لتوضيح حقيقة وتحتاج الى براهين اكثر وأدلة أوضع ، ولربما يأتي بها الزمن إلا أني قد سلكت الطريق وطرقت الباب وعلى الآخرين المتابعة والبحث للوصول الى الحق وهذا مانبغي .

## الاسلام والكشوف

إن الإسلام يحث على معرفة كل مجهول على وجه الأرض التي هي في نظره كلها وحدة ، وبجض على كشف ما هو غير معروف في هـذه الأرض التي هي كلها مسرح للحياة البشرية ، ويدعو إلى التفكر في خلق الله في السموات وعلى سطح هنذه البسيطة التي فيها الحياة كتاب مفتوح تتملاه البصائر والأبصار، والعظة البالغة ينتفع بها قلب التقي فيخفق لها ويتحرك بها ، ويشعر أنه صغير صغير في هذه الأرض والتي هي بدورها صغيرة صغيرة أمام هذا الكون ، فيتملى النظر ، ويمتلىء القلب بعظمة الخالق وقد تخلت من قبليم أسنن فسيروا في الأرض وَانظُرُوا كِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (١) ».

يدعو الإسلام البشر للنفاذ في الأرض والارتقاء في الفضاء ما مكنهم إلى ذلك عقلهم الذي وهبهم الله إياد، بما محصلون عليه من معارف بفكرهم، وبما مجمعونه من معاومات يكتسبونها، وقد فتح الله لهم صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله فإنهم لن

<sup>(</sup>١) كل عمران: ١٣٧

يهاوا إلى شيء إلا بإرادة الله وتوفيقه ومدهم بالعون.

إن هذه الصحائف الناطقة بآلاء الله لتجعل الانسان الذي بنقل من مكان إلى آخر يجاول الكشف عن الغامض والتعرف على المجهول يزداد عمقاً في التفكر بخلق الله وقدرته ، فكلما أطال النجوال وأكثر من التنقل وجد أشياء جديدة ، وتعرف على مخلوقات غريبة ، فازداد إيمانه بالله العظيم الذي خلق هذه المخلوقات ، وأبدع هذه الآفاق ، وأوجد هذه العجائب ، وصور هذا الواقع .

و إن هذا الكون بذاته كتاب مفتوح مجمل بذاته دلائل الإيمان وآياته ، ويشي بما وراءه من يد تدبره مجكمة ، ويوحي بأن وراء هذه الدنيا آخرة وحساباً وجزاء ، إنما يدرك هذه الدلائل ، ويقرأ هذه الآيات ، ويرى هذه الحكمة ، ويسمع هذه الامجاءات وأولو الألباب ، من الناس الذين لا يمرون بهذا الكتاب المفتوح ، وبهذه الآيات الباهرة مغضي الأعين غير واعين .

وهذه الحقيقة تمثل أحد مقومات التصور الاسلامي عن هذا الكون والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة الانسان والتغاهم الداخلي الوثيق بين فطرة الكون وفطرة الانسان ، ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من جهة ، وعلى الناموس الذي يصرفه وما يصاحبه بذاته على خالقه من جهة ، وعلى الناموس الذي يصرفه وما يصاحبه

من دغاية ، و وحكمة ، و وقصد ، من جهة أخوى ... وهي ذات أهمية بالغة في تقرير منوقف الانسان من و الكون ، و في الكون سيحانه وتعالى ،

والقرآن يوجه القلوب والأنظار ثوجيها مكررا مؤكدا إلى هذا الكتاب المفتوح ، الذي لأثفتا صفحاته تقلب ، فيبتدى في كل صفحة آية موحية ، تستجيش في الفطرة السليمة احساساً بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب ، وفي « تصميم ، هذا البناء ، ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الحلق ، ومودعه هذا الحق ، مع الحب له والحشية منه في ذات الأوان ، وأولو الألباب أولو الادراك الصحيح يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله الكونية ، ولا يقيمون الحواجز، ولا يغلقون النوافذ بينهم وبين هذه الآيات، ويتوجهون إلى الله بقاوبهم قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، فتفتح بصائرهم ، وتشف مداركهم، وتتصل مجقيقة الكون التي أودعها الله إياد، وتدرك غاية وجوده ، وعلة نشأته ، وقوام فطرته بالالهام الذي يصل بين القلب البشري ونواميس هذا الوجود.

ومشهد السموات والأرض ، ومشهد اختلاف الليل والنهلو ، لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا وادراكنا ، لو تلقيناه كمشهد جــديد تنفتع العيون عليه أول مرة ، لو استنقذنا حسنا من همود الإلف ، وخود النكرار ، لارتعشت له رؤانا الله و لاهتزت له مشاعرنا ، ولأحسنا أن وراء ما فيه من تناسق لا بد من يد تغسق ، ووراء مانيه من نظام لا بد من عقل يدبر ، ووراء ما فيه من إحكام لابد من ناموس لا يتخلف ... وأن هذا لا يمكن أن يكون خداعاً ، ولا يمكن أن يكون جزافاً ، ولا يمكن أن يكون باطلا. ولا ينقص من اهتزازنا للمشهد الكوني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار ظاهرتان ناشئتان من دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس ، ولا أن تناسق السعوات والأرض مرتكز إلى الجاذبية أو غير الجاذبية ... هذه فروض تصع أو لا تصع ، وهي في كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في استقبال هـنــ العجيبة الكونية ، واستقبال النواميس الهائلة الدقيقة التي تحكمها وتحفظها وهذه النواميس ــ أياً كان اسمها عند الباحثين من بني الانسان ــ مَمْ آية القدرة ، وآية الحق في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار، (١) . ﴿ إِن فِي خلق السموات والأرض واختلاف

الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن الجزء الرابع،

وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك فقنا عذاب النار ، (١).

إن البشر أثناء ترحالهم يرون كيف تتحول الأرض في بعض الأحيان إلى منطقة فيها اضطراب فيرتج كل شيء فوق ظهرها، ويمور كل ما عليها ويضطرب فلا تمسكه قوة ولاحية ، ذلك عند الزلازل والبراكين .

وكذلك يشهد البشر العواصف الجامحة الحاصبة الـتي تدمر وتخرف وتصعق وهم بازائها ضعاف عاجزون ، وتأخذ كل شيء في طريقها في البر والبحر والجو .

كذلك يرى البشر طوفان الماء وطغيان البحر وتهطال المطر الغزير الذي يسبب جريان السيول الجارفة ، وفيضان المياه العارمة ، وامتلاء المنخفضات ، ويكون هلاك الناس والدواب والشجر . إن هذه المشاهدات فيها الاعتبار وفيها الحوف من الهول العظيم ، وهو لا يعادل شيئاً من هول يوم القيامة ، ولا يساوي شيئاً من ذلك الرعب ، وفيها الإنذار وفيها التحنير بما يصيب من فيق بالأمة إذا هي عنت عن أمر ربها كما أصابت هذه الأحداث

۱۹۱ – ۱۹۰ : ۱۹۱ – ۱۹۱ ،

الأمم السابقة الذين كنبوا بآيات الله ، فأخسدهم الله بذنوبهم فاصبدوا لاترى إلا مساكنهم « فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطونا بل هو ما استعجلتم به ربيح فيها عذاب أليم ، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ، ولقد مكناهم فيا إن مكناكم فيه وجعلنـــا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون (۱) » . « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ، (٢) . ﴿ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أففسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال(٣) ه.

إن في هذه الأسفار تأمل واعتبار ، دراسة وتجربة ، تأمل الكون والمخلوقات ، واعتبار من تاريخ الأمم السابقة ، ودراسة ما أصابهم لما عتوا عن أمر ربهم وبعد ذلك فهي تجربة على الطبيعة في كل موقع وعلى أي أرض « قد خلت من قبلكم سنن فسيروا

<sup>(</sup>١) الاحقاف : ٢٤ ـ ٢٦

<sup>(</sup>٢) القصص : ٥٨

<sup>(</sup>٣) ابراهيم : ٥٥

في الأرض فانظروا كيف كان عاقبـــة المكذبين (١) ، «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفــــلا تعقلون (٢) ، ﴿ أُو لَمْ سيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وممروها أكثر بما ممروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم واكن كانوا أنفسهم. يظلمون (٣) ، و أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كف كان عاقبة الذبن من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وماكان الله للعجزد من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان علماً قدراً (١٤٠) د أو لم يسيروا في الأرض فنظروا كف كان عاقسة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بننوبهم وما كان لهم من الله من واق (۵) ، و أفلم يسيروا

<sup>(</sup>١) آل عبران: ١٣٧

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۱۰۹

<sup>(</sup>٢) الروم: ١-

<sup>(</sup>٤) مطر: }}

<sup>(</sup>ه) څافر: ۲۱

في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كإنوا يكسبون(١). إن التنقل في الأرض في سبيل الحصول على الرزق سواء كان بالتجارة أم باستثار الأرض كثيراً ما يؤدي إلى كشف المجهول ومعرفة الغامض في مناطق جديدة أو حياة شعوب بعدة ، كما يؤدي إلى دعوة سكان تلك الأصقاع إلى الإسلام وإنا لنعرف فضل أولئك التجار من المسلمين الأوائل والرحالة الذين جابوا أرجاء واسعة وآفاقأ بعيدة فعرفوا جزر شرق آسيا وأرخبيلاتها وأطلقوا عليها بلاد الواق الواق أي آخر الدنيا كما دعوا سكانها إلى الإسلام فاستجابوا ، وبهذه الطريقة عم الإسلام ماليزيا واندونيسيا وانتشر في الفيليين وشرق الصين ، وقد حث الإسلام السير في الأرض والسعي فيها ﴿ الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ، (٢).

إن المسلم في تجوالة يتعرف على أوضاع إخوانه المسلمين وأحوالهم ، يشعر بماهم بجاجة إليه ، وماهي وسائل النهوض بهم ، يعيش معهم في مصائبهم ، ويشاركهم آلامهم .

<sup>(</sup>۱) خافر : ۸۲.

١٥ : طلله ( ٢ )

إن التنقل والكثوف تعطي الإنسان معرفة مناطق مجهولة فيدرس السكان وطريقة دعوتهم من خلال عاداتهم وأعرافهم وتقاليدم وأخلاقهم وعيوبهم ومفاخرهم وعقيدتهم ومشاعرهم ، وما هو محبب إليهم ، وما يكرهونه ، إن هذه المعرفة تمكن المسلمين من دعوة سكان هـذه المنطقة التي كانت مجهولة لهم واتخاذ الطريقة التي تناسبهم في الدعوة .

إن الأوربين قد خصصوا رجالات منهم في كل الموضوعات التي تهمهم معرفتها وبشكل خاص ما يتعلق منها بالعاوم الاجتاعية والوسائل التي يستطيعون أن ينفذوا إلى الأفراد بواسطتها ، وللطرق الكفيلة بالتأثير على المجتمع والخطط اللازمة لجلب الشعب نحوهم ، وما يعطونه من معلومات على دفعات ، وما يقدمونه على غيره ، هذا بعد أن أرسلوا من عرفوا باسم المستشرقين الذين درسوا السكان دراسة وافية ، وتجولوا في مناطقهم ، وخبروا عاداتهم .

هذا من جانب ومن جانب آخر كانت عملية التهديم عن طريق النشكك في العقيدة في نفوس المسلمين من خلال دس السم خلال الكتب التي وضعها المختصون من الأوربيين ، ويكفي عندهم تقديم فكرة واحدة ضمن أبحاث كتاب كبير يجوي معلومات قيمة

الاقبال على قراءته والتأثر به . ثم أرساوا المبشرين لبلاد المسامين وغيرها بعد أن زودوهم بكل ما مجتاجون إليه من معاومات جاهزة أمضى البحاثة في إعدادها وقتاً غير قليل ، وبما يطلبونه من إمكانات مادية .

إن الكشوف الجغرافية التي يقوم بها المسلمون يمكن أن تقدم لهم بعض الفوائد في الدعوة ونشرها وزيادة الإيمان في النفوس لذلك يجث الإسلام على القيام بها والتعرف على كل مجمول في الأرض التي استخلف الإنسان فيها.

### الخاتمة

لم أنوسع في معنى الكشوف كا توسع بعض الجغرافيين ، وذلك لأن كامة كشوف ما إن تذكر حتى يتبادر إلى الذهن اكتشاف أمريكا ومعرفة رأس الرجاء الصالح ، وهــذا ما قصرت عن عليه ، وأكدت على بعض النقاط التي نحن مجاجة إليها اليوم ، اليوم ااذي نبغي فيه الاستقلال الفكري والتميز التاريخي ، ولمل أم هذه النقاط هي العوامل التي دفعت أوربا للسير وراء هذه المرفة والاكتشافات ، ووجدت أن التوسع مخرج كلمة الكَدُرُفُ عَنْ مَعْنَاهَا المَالُوفُ ، ويجعل مِن قراءة بجوثها المطولة امرا عسيرا ، ومن فهم مراميها مشكلة صعبة حيث يسير القارىء في متاهات الأسماء الكثيرة التي تمر معه ، وأسماء المناطق العديدة التي يقرؤها فتضيع الفائدة ، هذا إضافة إلى أن الموضوع للطول لا يهتم به إلا أصحاب الاختصاص والثقافة ، وهم عندنا \_ مع الأسف \_ قلة ، أما الموضوع القصير فيقدم على مراجعته عدد أكبر ولربما مصلت من ذلك فائدة أكبر.

وهذه الرسالة أعدت للجيل المتلهف لمعرفة ماضيه ، المتشوق لبحث مضارته السابقة ، الراغب في الفكر الذي يقوده إلى العمل ، ويدفعه إلى الكشف عن الحق ، وبذا تتكامل الطاقات ، وتكون

أحسن النتائج \_ بإذن الله \_ . أما المعنى الواسع الذي ذكره الباحثون المحدثون ومنهم الدكتور يسري عبد الرزاق الجوهوى في كتابه الذي أخرجه للمرة الثانية , الكشوف الجغرافية ، نقد تناول فيه المناطق التي وصلما قدماء المصريين وسكان بلاد الرافدين والغينيقيون والاغريق والرومان وأطلق عليها اسم كشوف ﴾ بحث الجغرافية في العصور الوسطى وبين تقدم العرب في هذا الميدان، وذكر أسماء رجالاتهم الذين كتبوا في هذا الباب والذين رحلوا إلى مناطق بعيدة وأطلق عليها اسم كشوف ، وبين جهل أوربًا وغفلتها في تلك العصور ، ثم أسباب نهضتها بعد الحروب الصيبية والبعثات التبشيرية التي أرسلتها ، ثم كتب عن الكشوف اني تمت على أبدي الاسبان والبرتغالين ، ورغم تقديري الجهد الدي بذاء في إعداد هذا الموضوع إلا أن ما جاء فيه كان تقليدياً لا يختلف عما كتبه الأوربيون ولا عن الذين أخفوا عنهم وهم معظم الكتاب ، كما أنه أهمل الدوافع التي جعلت أوربا تسير وراء ذلك وتدفع اسبانيا والبرتغال لما قامت به رغم أنه يمكن أن يستشم من البعثات التبشيرية التي أرسلتها أوربا عقب الحروب الصليبية التي أشار إلها ، أو أنه ألقى بصيصاً من نور عليه من نقب صغیر لایکاد بری ، ولم یجرؤ أن یدخله من بابه الواسع الواضع . ثم يتحدث عن التبشير في آسيا وإفريقية والتوغل في العالم الجديد ، ويتوسع هنا أكثر في معنى الكثوف حتى يصل إلى حد يتحدث فيه عن التكشوف اللي قش على أيدي المستعمرين في سورية والعراق وجزيرة العرب، كما يشير إلى كشف المناطق القطبية وهي لفتة جيدة ، ويختم بحثه عن التفكير الجغرافي في العصور الحالية.

إن الكثوف الجغرافية رغم كل هذا لا يزال يفهم من ذكرها معرفة امريكا ورأس الرجاء الصالح ، وإن ما تم حديثاً من معرفة للمناطق القطبية فإلها قد تم بعد توسع الفكر ومعرفة معظم أجزاء الأرض ، وبعد أن أصبحت الوسائل العلمية والمادية ميسرة وتسهل القيام بمثل هذه الكثوف لذا فإن أهميتها دون أهمية الكثوف السابقة والسبق استطاع الانسان فيها بوسائله البسيطة من سفن شهراعية أن يجتاز المحيط الأطلسي ويغالب الأمواج ، ويتغلب على المخاطر ، ويخاطر بنفسه ، لذا بقيت لما أهميتها ، بل وقادت الذهن إلى الاتجاه نحوها مجود ذكر كلمة كثوف .

إن الضرورة تقضي بالتأكيد على دراستها بشكل متجرد وتوضيح دور اسلافنا العلمي والعملي والسير في ضعى جديد في تلوين التاريخ والجغرافية ونسجلها.

وأخيراً نرجو أن تكون أعمالنا خالصة لله ، نبتغي فيهــــا رضاه ، وأن تكون فيها الفائدة المرجوة ، والحمد لله رب العالمين .